وَاذْ كُرْفِ إِلْكِنَنِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيفَا تَبِيتًا ١ اِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبُّتِ لِمُ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيَّا اللهِ عَنكَ شَيَّا يَكَابَّتِ إِنِّ قَدْ جَآءَ فِي مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَرِّ يَا نِكَ فَا شَبِعُنِهُ أَهَّدِ لَكَ صِرَطَاسَوِيَّا ﴿ يَكَأَبُّتِ لَا تَعَبُدِ إِلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيّاً ۞ بَا بَيْنَ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَنَكَ عَذَابُ مِّنَ أَلْرَحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ اَنتَ عَنَ الْحَيَّةِ يَآإِبْرَهِمْ لَهِنَ لَيْ تَنتُهِ لَأَزَّجُمَتَكَ وَالْحَجُرُ فِي مَلِيًّا ١٠ قَالَ سَلَّمُ عَلَيْكَ سَأَسُ تَغُفِرُلُكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَأَغْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَنِّهِ عَسِيٓ أَلَّا ۖ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَخِةِ شَفِيتًا ۞ فَلَمَّا آعَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنْ وَيَعْفُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِبَكًّا ١ وَوَهَبْنَا لَمُ مِين رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُ مُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِبَّا ٥ وَاذَكُرُ فِي الْكِنْبِ مُوسِي إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيعًا ١ وَنَكَ يَنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ اللَّهِ عَنِ وَقَتَهُ نِنَاهُ نِجَيًّا ١٠٥ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَا وَنَبِيتًا ﴿ وَاذْ كُرُ فِي الْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيتًا ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ وبِالصَّلَوْةِ وَالرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّمِهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرْ فِي الْكِنَا إِذْ رِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا تِّبِيِّئًا ﴿ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ اوْلَإِلَكَ أَلْدِينَ أَنْعَمَ أَلَّكُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلْتَإِبَيْءِنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلُنَا مَعَ نَوْجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهِمِ وَإِسْرَآءِ يلَ وَمِتَنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَآ إِذَا نُتُلِي عَلَيْهِمُ عَايَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا شُبِعًدًا وَبُكِيًّا ٥٠